غِظِيمُ المُمَنةِ مَنْول لَهُ وَالْمِسْ فَدُ قَاامَتُوا كُمُ امرًا أَلَّا نُعَلِّوا اجِدًا بِعِبْ اللَّاسِمِ عَامَّا اللَّهُ مَعَنِيدَ مَلَاثُمْ لَيْتِ الْمُعَدِّثِ منعلمكم وجلبون علينادم مذاالهل الااكاب بطرس مع الرسل وقال لم الله الله الله المان عُطاع احثر والصَّ لَمُ النَّاسِ إِذِ أَلَالُهُ الماينا اللَّهِ مِينُوعِ الذِّي أَنَّمُ عَمَرُ مَلَدُهُ بِالدِيكُمُ ادْ عَلَقَتُمْ عَلِلْمُنْسِيةِ وَلَهُ وَالْقَامُهُ اللَّهُ راسًا ومُعَلِّمًا ، ودَفعه بمينه كَي تُوت استرايل التوبة ومصفرة الخطاباء وفيئت تمود متذا الطام ودوح الثدتب الداعطى الله اللذين يؤمنون فلاسم فوامد الكلام جهلوا المراول الغضب فطفتُوا يميُّون يقتلم الدُ فَهُمُول حِيدُ وَكُ مُرَاكِ وبيتِينِ كَالَ المَّهُ عَالِيلِ مُعَلِّوا لَيْوَراهِ وَمُحْتَرِّمُ مجيم الشعب فامران فنرج الرسل المحارج حينا سترا وتاك لم ما الفاالر حال من استوايان احيد دوا عَلَيْهِ سَكِم وانظروا ما ينبغ فكم فيأسر مولاء التَّم فالله م في الزمّان كان قد قام تودير وقال على فست

من تعليم الرئادة و، فالقوا الأبدي على الرسل واحسد وم وَ وَ اسْتُرُوهُ وَلَكُسِنَ ، عِينَيْدِ مِلْكَ الرَّبِيخِ باب المِسَ ليلا واخرجه وقالب لم انطلعة افتوسُوا في المبكل وحاطبوا الشعب بعيم منيه الكلمات د ات الميكان في خُواوت الستير ودخلوا الميكل وطفيتوا يعلون عدفامًا عظيم الله نبة والذيرمعنه مدعوا احياج ومنابج استرابيل ووتخواال البغزيا توابالرشل فلاانطلق الذير وجبوع لرنعيد ودن الجسن بعكاد والمتبلين وتالوا اسبالليس معنلقا محرز وللحُتُواسُ السُّاعِامُاعَلِ الإوابِ مَعْتِهَا وَلَرْغِدهُ اللهِ احِدًا ﴾ فلا شَم هُ ذَاعظيمُ الهُ نَعِيدُ أَوْرُبُهَا الْمِيكُا يَحْرُوا رَقِكِ إِمِرْم ، مطفقوا يُنكِورن انمام عندا ، و بقالتاك فاعلم ال وليك الرّبال الدين عبث يُرف البير مفودا ميم وقوف في الميكل يُعَلِّون الشَّعب، عند ولك انطلق الروسا معالت كل المحصودم كل بالعشف لابئم كانواينا ون النعب لللارجم والماجاوابهم أقاموم فدام جيع الميول ف